في تنزيه الله عز وجل عن الغضب النفساني 195:201: 111/11 الفقير اليه تعالى هلاية

## رسسالة في تنزيه الله عز وجل عن الغضب النفساني

الفقير اليه تعالى

عدر المحاولي

هلية

## 3 (3)

الخدية المنفرد بالتوحيد، المهدى، المعيد. الفعال لما بويد. خاق الأشياء بقدرته، وذلايا بعزته، قامت بكلمته كل أنخلوقات. وقهر بجبروته جميع من في الأرض والسموات له المالك وله الحمد حيث شاء وكما شاء . أستغفره و أنو بإليه وأشهمه أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال ؛ يعلم الغيب وما قدره في الآخرة وما يعلم الغيب إلا أنه . وعالم الشهادة بمنا بين أبدى ألحلق وهمءن حكمته وإرادته وقدرته جاهلون وعنده مفاتح الغيب لايعلمها إلاهو ويعلم مافي البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولاحبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا بابس إلا في كتاب مبين ۽ وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله، اصطفاه من بين خلقه من بدء تقسدر الأشياء، إلى ساية الدودة إليه، فهو الرساول الأول والآخر . خلقه أول الأشياء بمنا بدأ وقدر ، وأرسسله في الآخر بكناب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه ، تهزيل من حكمي حميدًا. فهو صراط الله المستقيم، من تمسك به نجا ، ومن

خالفه ضل وغوى . أرسل الرسل بقوانين سماوية على وفق ما أراد ، وما قدر ، ليكمل لهم دينهم ه ويعلمدون أنه الحق المهين ، فإذا نفذ قضاء الله لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل . وقد حث الله سبحانه و تعالى فى كتابه على اتباع الرسول فقال تعالى : ه وما أتاكم الرسول ففاق وما نها كم عنه فانتهوا ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين عرفوا الله حق المعرفة ولم يتأولوا القرآن إلا عن معرفة ويقدين وتو حيد صحيح وسلم تسليماكثيرا.

أما بعد: فقد سأل بعض الناس عن غضب الله، وهل يصح نسبة الغضب إلى الله مع أنه منزه عن مشامة الحلق، والغضب من صفات الحلق، وكذلك إثارة النفس؟ فأجبت: إن الله تعالى ليس بغضوب وأنه لا يغضب. فلم يرق همذا الجواب فى نظر بعض الحاضرين، ومعروف عنه أنه من ذوى المعرفة بالتوحيد، وقال هذا كلام لا يقال، فقد أنزل الله فى كتابه العزيز حيث قال: و وغضب الله عليه ولعنه، ثم غضب هذا العالم و ترك السائل و المسئول على هذا الجواب عضب هذا الجواب الله على دلك ولم يبين كيف هو غضب الله، ولم يوف ولم يزد على ذلك ولم يبين كيف هو غضب الله، ولم يوف الجواب حقه ، ولكنى وجدت أن هذا الأمر لا يصح وصف الله السكوت عليه لما فيه من الحرح، إذ لا يصح وصف الله السكوت عليه لما فيه من الحرح، إذ لا يصح وصف الله

بصفات البشرالتي لو نسبت إلى الله لكان ذلك نقصاً في حقه وهو مالك الملك. فأردت أن أكتب في ذلك شيئاً لا بين ماهو غضب الله. إذ من صفات الله المنتقم فهو قادر على الانتقام، ومن صفاته الجبار والقهار، إلى غير ذلك من صفات القدرة والعظمة، فالعظمة والكبرياء والقدرة لله وحده. ولكنه قدر الأشياء ووضع الحدود وأنزل الكتاب وبين صفات الخالق وصفات الخلق وأفعالهم.

فإثارة النفس والغضب والرضاو الحقد و الحسد و المكر و الحداع و ما يو جب صفات النقص فكلما من صفات الخلق قدر هاالله و قضاها عليهم ؛ و قبل أن أ تكلم على كيفية غضب الله أسوق إليك نبذة بما ورد فى القضاء و القدر ليتكون عندك صفة غضب الله :

فقد قال الأشعرى رضى الله عنه فى كتاب الإبانه عن أصول الديانة مانصه: روى معاوية بن عمرو قال ثنا زائده قال حدثنا سليمان الأعشى عن زيد بن وهب عن عبد الله ابن مسعود قال: أخبرنا رسول الله على الله وهو الصادق المصدوق أن خلق أحدكم يجمع فى بطن أمه فى أربعين ليلة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يبعث الله الله قال فيؤمر بأربع كلمات يقال اكتب أجله ورزقه الله عالم قال فيؤمر بأربع كلمات يقال اكتب أجله ورزقه

وغمله وشتى أو سميد ثم ينفيخ فيه الروح قال: فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنبة حتى مايكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النارحتى مايكون بينه وبينها إلا دراع فيسبق عليه الكتاب فيختمله بعمل أهل الجنة فيدخلها. وروى معاوية نعمرو قال حدثنا زائده عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هرسرة عن الذي عَلَيْنَا قَال ( احتج آدم وموسى ) قال موسى : يا آدم أنت الذي خلقك الله بيده و نفخ فيك من روحه أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة قال فقال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله بكاماته تلومني على عمل كتبه الله على قبل أن يخلق السموات. قال: فحج آدم موسى . وروى حديث حج آدم موسى مالك عن أبي الزياد عن الأعرج عن أبي هريرة عن الني عَلَيْكُمْ .

وهذا يدل على بطلان قول القدرية الذين يقولون: إن الله عز وجل إذا الله عز وجل إذا كتب ذلك وأمر بأن يكتب فلا يكتب شيئاً لا يعلم! جل عن ذلك و تقدس. وقال الله عز وجل: « وما تسقط من ورقة إلا يعلمها و لاحبة في ظلمات الارض و لا رطب و لا مابس إلا في كتاب مهين » وقال: « وما من دابة في الأرض

إلا على الله رزقها ويعسلم مستقرها ومستودعها ، وقال : . أحصاه الله ونسوه ، وقال: « لقد أحصاهم وعدهم عدا ، وقال: « أحاط بكل شيء علماً ، وقال: « وأحصى كل شيء عدداً ، وقال ، بكل شيء عليم ، فذلك يبين أنه يعلم الأشياء كلها وقد أخبر الله عز وجل أن الحلق يبعثون ويحشرون وأن الـكافرين في النار يخلدون وأن الانبياء والمؤمنين في الجنان يدخلون وأن القيامة تقوم (ولم تقم القيامة بعـــد ) فذلك يدل على أن الله تعالى يعلم ما يكون قبل أن يكون . وقد قال الله تعالى في أهل النار: ( ولو ردوا لعادوا ) فأخبر عما لا يكون أن لوكان كيف يكون. وقال: ( فمــا بال القرون الأولى قال علمهاعند ربى فى كتاب لايضلُّ ربى ولا ينسى ) ومن لا يعلم الشيء قبل كونه لا يعلمه بعد تقضيه. تعسالي عن قول الظالمين علوأ كبيرا.

وروى معاوية بن عمرو قال ثنا زائده عرب سلمان الإعمش عن عمرو بن مره عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن عبدالله بن ربيعة قال : كما عند عبد الله قال فذكروا رجلا فذكروا من خلقه فقال القوم : أما لهمن يأخذ على يديه ؟ قال عبد الله : أرأيتم لو قطع رأسه أكنتم تستطيعون أن تجعلوا له يداً ؟ قالوا : لا ا قال عبد الله : إن النطفة إذا وقعت في

المرأة مكثت أربعين نوماً ثم الحدرت دما ثم يكون علقـــة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث ملك فيقول: اكتب أجله وعمله ورزقه وأثره وخلقه وشتي أو سعيد, وإنكم لن تستطيعوا أن تغيروا لخلقه حتى تغيروا خلقه . وروى معاوية س عمرو قال: ثنا زائده عن منصور عن سعد بن عبيدة عن ألى عبد الرحمن عن على رضى الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيسع الغرقد فأتى النبي عَنْسُلِيَّةٍ فقعد ونحن حوله ومعه مخصرة له فنكت بها ورفع رأسه فقال: مامنكم من نفس منفوسة إلا قد كتب مكانها من الجنة أو من النار وإلا قد كتبت شقية أو ســـعيدة . فقال رجل من القوم: يارسـول الله: أفلا نمـكث على كتابنا وندع العمل فمن كان منا من أهل السعادة يصير إلى السعادة ومن كان من أهل الشقاوة فيصير إلى الشقاوة ؟ فقــال : أعملوا فكلميسر، أما أهل الشقاوة فميسرون لعمل الشقاوة وأما أهل السعادة فميسرون لعمل السعادة ؛ ثم قال : ٥ فأما من أعطى و أتق ه و صدق بالحسني ه فسنيسره لليسرى ه وأما من بخلواستغني، وكذب بالحسني، فسنيسره للعسري ه وروى موسى بن اسماعيل قال ثنا حماد قال أنا هشام ابن عروة عن عروة عن عائشة أن رسول الله عَلَيْكُمْ قال :

إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة وأنه مكتوب فىالكتاب من أهل النار فإذا كان قبل موته تحول فعمل بعمل أهل النار فمات فدخل النار. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار وإنه لمكتوب في الكتاب أنه من أهل الجنة فإذا كان قبل موته تحول فعمل بعمل أهل الجنة فمات فدخل الجنة . وهذه الأحاديث تدل على أن الله عز وجل علم مايكون أنه يكونوكتبه وأنهقدكتب أهل الجنة وأهل النار وخلقهم فريقين: فريقاً في الجنة و فريقاً في السعير، وبذلك نطق كتابه إذيقول : و فريقاً هدى ، و فريقاً حق علمهم الضلالة ، و قال : « فريق في الجنة و فريق في السعير ، وقال : « فمنهم شـــق وسعيد ، فخلق الله الأشقياء للشقاوة والســعداء للسعادة . وقال تعالى: • ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس ، وروى عن النبي ﷺ أن الله عز وجل جعــل للجنة أهلا وللنار أهلا. وهناك دليل آخر: قال تعالى: ﴿ وَإِذَ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ، وجاءت الرواية عن رسمول الله عَيْنَالِيُّهُ أَنْ الله عز وجل مسمح ظهر آدم فأخرج ذريته من ظهره كأمثال الذر ثم قررهم بوحدانيته وأقام الحجة علمهم لأنه قال: و وأشهدهم على أنفسهم ألست مربكم قالوا بلى شهدنا » قال الله عز وجل : « أن تقولوا يوم القيامة إذا كنا عن هذا غافلين، فجعل نقربرهم بوحدانيته للما أخرجهم من ظهر. آدم حجة عليهم إذا أنكروا في الدنيا ماكانوا عرفوه في الذر الأول ثم من بعد الإقرار جحدوه.

وروى عن النبي وتتلكي أنه قبض قبضة المجنة وقبض قبضة للنار ميز بعضاً من بعض فغلبت الشقوة على أهل الشقوة والسعادة على أهل السعادة . قال الله عز وجل محبراً عن أهل النار أنهم و قالي اربنا غلبت علينا شقو تنا وكنا قو مأضالين وكل ذلك بأمر قد سبق فى علم الله عز وجل و نفذت فيسه إرادته و تقدمت فيه مشيئته .

وروى معاوية من عمرو قال زائده قال طلحة من بحي القرشى قال حدثتنى عائشة بنت طلحة عن عائشة أمّ المؤمنين أن النبي وتطلقية دعى إلى جنازة غلام من الإنصارليصلى عليه فقالت عائشة: طولى لهذا يارسول الله عصفور من عصافير الجنة لم يعمل سوءاً ولم يدركه اقال: أو غير ذلك ياعائشة إن الله عز وجل قد جعل للجنة أهلا وهم في أصلاب آبائهم وهذا يبين وللنار أهلا جعلهم لها وهم في أصلاب آبائهم . وهذا يبين أن السعادة قد سبقت لأهلها والشقاء قد سبق لأهله، وقال أنبي عَلَيْنِيْنَ واعلوا فكل ميسر لما خلق له ، وقال تعمالى: (والله خلقكم و ما تعملون)

فمن زعمأن العباد يعلمون مالايعلمه الله عز وجل فكأنه قد أعطاهم من العلم مالم يدخل في علم الله وجعامم لله نظر أء وكذلك من زعم أن العباد يفعلون ويقدرون مالم يقدره الله والقدرة والتمكن مالم يجعله للرحمن اتعمالي الله عن قول آل الزور والبهتان والإفك والطغيان علقاً كبيرا.. انتهى و قد قال عَلَيْكُ : لو اجتمعت الأمة على أن ينفعو كبشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كنبه الله لك، ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ، جفت الأقلام وطويت الصحف \_ فمن هذا يتضح أن كل شيء مقدور سواءكان من خير وشر ، وجزاء الحير الجنة ، و جزاء الشرالتار، وأنّ غضب أنه هو المعاقبة على فعل الشر. وقال القرطي : و ليس منه سيحانه و تصالي مكر و لا هزء و لا كيد، إنميا هو جزاء لمبكرهم واستهزائهم وجزاءكيدهم وكذا يخادعون الله وهو خادعهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. وقال رسول الله ﷺ: إن الله لا يمل حتى تملوا و لا يسأم حتى تسأموا (قبل حتى بمعنى الواوأي وتملوا) وقبل المعنى وأنتم تملون. وقيل المعنى لايقطع عنكم ثو اب أعمالكم حتى تقطعوا العمل - وقال قوم : إنالله تعالى يفعل عم أفعالا

هي في تأمل البشرهزء وخدع ومكرحسب مارؤي أنالنار تجمدكما تجمدالاهالى فيمشون علمها ويظنونها منجاة فتنخسف يهم. قال والخداع من الله والاستهزاء هو استدراجهم بدرور النعم الدنيوية عليهم فالله سبحانه وتعالى يظهر لهم من الاحسان في الدنيا خلاف مايغيب عنهم ويستر عنهم من عذاب الآخرة فيظنون الرضا وهو تعالى قد حتم عذامهم . والغضب في اللغة ثوران النفس إرادة الانتقام فإذا أسند إلى الله تعالى أريد به المنتهى بوم القيامة و نصب الميزان والعدل فى العقاب بمــا اقترفه الكافر جزاء كفره وما آتاه المؤمن من الذنوب في عصيانه والغضب من المخلوقين شي. يداخل قلومهم ومنه محمود ومذموم، فالمذموم ماكان في غير الحق، والمحمود ماكان لجانب الحق والدس. وأما غضب الله فهو إنكاره على من عصاه فيعاقبه فالمعاقبة هي الغضب، فالمنعم عليه من وفق لمعرفة الحق لذاته ووفق للعمل به فالمخل بالعمل فاســق مفضوب عليه . والله عالم بأعمالهم الصادرة عنهم ليجازيهم على حسبها كما قدر لهم أزلا. وقد قالو أ: الغضب عدو فلا تملكه نفسك. وقال أنوهرترة رضي الله عنه: أن رجاز قال للني عَلَيْكُ : أو صــي . قال : لا تغضب . فر دّ د مراراً قال لا تغضب. رواه البخاري. فهل لا يعلم أن الغضب

بمقورت؟ فإن علينا أن الفضب مقدور من الأزل فلا يصح أن ينسب إلى الله ثور ان النفس وقت القدر وقد قالوا: إنَّ الغضب يفسد الاسباب ولا يصم نسبته إلى الله تعالى و هو القاضي العادل. و إن قلنا أن الغضب حصل عند و قوع الذنب فلابصم ذلك لأنه سبحانه وتعالى قد قضى وحكموهو أحكم الحاكمين فلايغضب لحكمه وقدره وهويعلم خفيات الأمور قال تعمالي ه يعلم الدر وأخني ، فيجب تنزيهه عن الغضب المتسير للنفس وإن قدرنا أن الفضب يحصن وقت الحماب بوم القيامة فقد قدر العقاب وبيّنه وهو عالم به. فريق في الجنة و فريق في السعير . وإذا فغضب الله هو الجزاء المقدّر في الأزل ولا بحوز مطلقاً أن تنسب إلى الله ثورة النفس ومشامهمة للحوادث. وحينتذتكون المعاقبة على فعل السيئات القدر كفايه. تعالى الله عن مماثلة البشر في الغضب و الممكر والحداع د ابس گذاه شي، و هو السميع البصاير . و پجبءلي المعبد أن يعلم أن الله تعالى قادر . له فيدرة سهما فعل و يفعل اللعبد قدرة يكتسب سها ماأقدره الله تعالى عليه على مجرى العادة ، ولا يُصح أن يكنني الإنسان بأن الله قدر الأمور

فلايفعل ما أمره الله به بل بازمه أن يترقى الوقوع فى المعاصى قال المرحوم سيدى الوالد العارف بالله العلامة الشيخ أحمد الحاواني رضى الله عنه:

إنّ التوقى ليس يغنى عنك من شيء إذا حكان القضاء محتما لكنه أمر أمرت به فإن خالفته خالفت جمار السما

وتميا قاله تغمده الله برجمته :

على كل الورى يجرى القضاء
وليس خلاف هائختم القضاء
فليس يسوقنا إلا القضاء
وليس يعوقنا إلا القضاء
يحركنا يسكننا القضاء
يجمعنا يفرقنا القضاء
يقربنا ويبعدنا القضاء
وينشرنا ويحشرنا القضاء
ويفيدنا ويبكينا القضاء

إلهى الطف بنا فيها القضاء به يجرى إذا انحتم القضاء به يجرى إذا انحتم القضاء وأسأل الله أن يغفر لى ولهذا العالم وأن يكون هذا الجوابكاف لما سئلت عنه ولا أكون قد أخطات وأساله أن يغفر لى خطيئتي يوم الدين والسلام على من البع الهدى مى المدى مى عبدالسلام الحلوانى

کتبت فی ۱۶ ربیع الثانی سنة ۱۳۵۹ وطبعت فی ۸ رمضان سنة ۱۳۵۹ مطبعه شرالفضائل الأداب السيلامية ١٥ شارع فؤاد: شبرا - مصر